

تَزَوَّجَ الرَّسُولُ عَنَّ مَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ ، وَكَانَ ذَلكَ لِحِكْمَة بِالغَة أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهَا للنَّاسُ .

فَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسْلاَمِ أَنْ يَتَبَنُوا الْأَبْنَاءَ وَيَنْسَبُوهُمْ لأَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ هَوُلاءِ الأَبْنَاءُ الأَبْنَاءُ اللَّبْنَاء وَيَرْتُونَهُمْ بَعْدَ بِالتَّبَنِي يَحْمِلُونَ أَسْمَاءَ أَصْحَابِهِمْ ، ويَرِثُونَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، ويَرِثُونَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وكَانَ هَذَا التَّبَنِي يَتَسَبَّبُ فِي مَشَاكِلَ مَوْتِهِمْ ، وكَانَ هَذَا التَّبَنِي يَتَسَبَّبُ فِي مَشَاكِلَ اجْتَمَاعِيَّة كَثِيرَة ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهَذِهِ الظَّاهِرَة ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهَذِهِ الظَّاهِرَة ، فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَة مُتَبَنَّاهُ زَيْد بْنِ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَة مُتَبَنَّاهُ زَيْد بْنِ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَة مُتَبَنَّاهُ زَيْد بْنِ فَأَمْرَ اللَّهُ رَسُولَة مُتَبَنَّاهُ زَيْد بْنِ فَأَمْرَ اللَّهُ رَسُولَة مُن عَلِيمٍ الْمُسْلِمِينَ أَحْكَامَ الدِينِ فَأَمْرَ اللَّهُ وَي تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ أَحْكَامَ الدِينِ الْجَدِيدَة ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ أَحْكَامَ الدِينِ الْجَدِيدَة ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمُ الْقِصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَا عَلَيْهِمُ الْقِصَا عَلَيْهِمُ الْقِصَة بَكَامِلَهَا .

وَقَدْ كَافَأَ اللَّهُ زَيْدٌ بْنَ حَارِثَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هُوَ الصَّحَابِيُّ الْوَحِيدُ الَّذِي اللَّهُ عَنْهُما ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هُوَ الصَّحَابِيُّ الْوَحِيدُ الَّذِي وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، يَتْلُوهُ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلُّ

وَقْت وَأُوان .. وقَد ورَد اسْمُ مُ مُقْتُ رِنّا بإنْعَامِ اللّه (تَعَالَى) عَلَيْه ، حَيْثُ أَخْبَرَ اللّه (تَعَالَى) في هَذه الآية أَنْهُ قَدْ أَنْعَم عَلَى زَيْد بْنِ حَارِثَة ورَضِي عَنْه ، وهَذه بُشْرَى بُشَر بَهَا زَيْدٌ في حَيَاته مِنَ اللّه (تَعَالَى) .

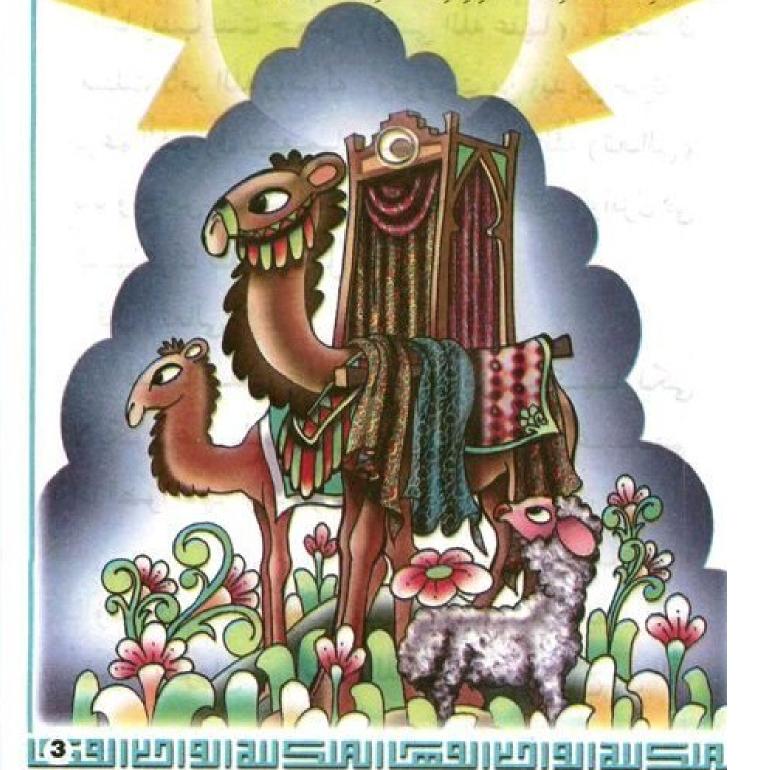

أالاك الدالدالد الدالع العصا الباك الدالد الدالع الحصر

قَالُ (تُعَالَى) :

﴿ وَإِذْ تَقُـولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ أَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ .. ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

أُمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ (رَضِى اللَّهُ عَنْهَا) ، فَبَعْدَ أَنِ امْتَقَلَتْ لأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَزَوَّ جَتْ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَة ، امْتَقَلَتْ لأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَزَوَّ جَتْ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَة ، بَرَعْمِ الْفَوَارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللَّهُ (تَعَالَى) بِرَعْمِ الْفَوَارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللَّهُ (تَعَالَى) بالزَّوَاج مِنْ سَيِّد الْبَشَرِيَّة مُحَمَّد عَلَيْكُ ، وَأَنْزَلَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَانَ . .

قَالُ (تُعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا قَسِضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى الْكَيْ الْكَلَّا لَكَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ لِا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً \* ﴾

[سورة الأحزاب : ٣٧]

وَلِذَلِكَ سَجَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ شَاكِرَةً لِلَّهِ ، حِينَ بُشِرَتْ بِالزَّوَاجِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَ بِالزَّوَاجِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِن اللَّهِ

### التكالدات التاليك الاتكالة الداتا الدعا

(تَعَالَى) مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ . وَكَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَقُولُ لِلرَّسُولِ ﷺ فِى فَخْرِ:

- يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ . . لَيْ سَائِكَ . . لَيْ سَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا لَيْ سَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا



# أبلاك الدالا الدعا الانكال الانكالة الدالة العالم

أَوْ أَهْلُهَا .. أَمَّا أَنَا فَقَدْ زَوَّجَكَ اللَّهُ مِنِّى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَات .

وَبَدَأَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ حَيَاتَهَا الْجَدِيدَةَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ وَيَى تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي تَلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي مَ أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمَ الْحِجَابِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمَ الْحِجَابِ ، وَيَتَحَدَّثُونَ النَّبِي عَلِي وَنَ زَوْجَاتِ النَّبِي عَلِي وَيَتَحَدَّثُونَ إِلَيْهِنَ ، إِلَى أَنْ جَاءَتْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ الَّتِي وَيَتَحَدَّثُونَ إِلَيْهِنَ ، إِلَى أَنْ جَاءَتْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّه (تَعَالَى) فِيهَا أَمْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِأَلا يَنظُر أَحَدٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ إِلَى زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلا يُكَلِمَهَا إِلاَّ مِنَ الْمُسلِمِينَ إِلَى زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلاً يُكَلِمَهَا إِلاَّ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ .

وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ ، دُعَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَة أَعَدَهَا بِمُنَاسَبَة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانَ تَعْبِيرًا بِنْتِ جَحْشٍ ، وَتَوَافَدَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانَ تَعْبِيرًا عَنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنَ عَنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنَ الطَّعَامِ ، انْصَرَفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَقِي آخَرُونَ الطَّعَامِ ، انْصَرَفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَقِي آخَرُونَ

حَــتَّى وَقْتِ مُــتَـاًخُـر مِنَ اللَّيْلِ ، يَتَـحَـد تُونَ مَعَ الرَّسُول عَيْكَ .

كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْ يَشْعُرُ بِالإِرْهَاقِ وَالتَّعَبِ ، وَانْتُظُرُ الْمُ الرَّحَةِ ، أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاَءِ النَّاسُ ، حَتَّى يَخْلُدَ إِلَى الرَّحَةِ ، أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاَءِ النَّاسُ ، حَتَّى يَخْلُدَ إِلَى الرَّحَةِ ، أَنْ يَنْعُرَهُمْ لَكَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَلَيْ أَنْ يُشْعِرَهُمْ لَكَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَلِي أَنْ يُشْعِرَهُمْ بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهَرَ عَلَى وَجْهِهِ بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهرَ عَلَى وَجْهِه إِ

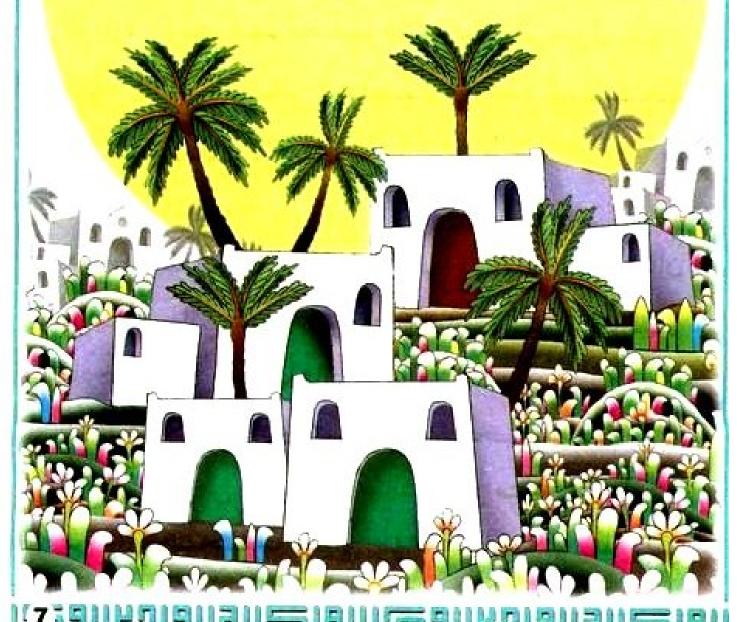

الكالدالدالدالدالعالكالالكالدالدالدالعاله

الضّيقُ ، وَبرَغْمِ ذَلِكَ لَمْ يَنْصَرِفْ هَوُلاَءِ ، بَلْ بَقُوا لِيَ الشّيعُ مُ النَّالِي مَا فِي النَّبِي عَلَيْهُ ، وَيَتَكَلَّمُونَ فِي يَنْظُرُونَ إِلَى مَا فِي بَيْتِ النَّبِي عَلَيْهُ ، وَيَتَكَلَّمُونَ فِي يَنْظُرُونَ إِلَى مَا فِي بَيْتِ النَّبِي عَلَيْهُ ، وَلَأَنَّ الرَّسُولَ عَلِي كَانَ النَّهُ مُورِ تَخُصُّ النّبِي عَلِي وَأَهْلَهُ ، وَلأَنْ الرَّسُولَ عَلِي كَانَ شَدِيدَ الْحَياء ، فَقَدْ تَحَمَّلَ الأَمْرَ وَسَكَت ، لَكِنَّ اللّه شَديدَ الْحَياء ، فَقَدْ تَحَمَّلَ الأَمْرَ وَسَكَت ، لَكِنَّ اللّه (تَعَالَى) أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُسسلمينَ وَيُعَلِّمَ هُمْ آدَابَ الزَّيَارَة ، وَيُعَرِفُهُمْ بِخُصُوصِيّة بَيْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، فَا لَوْ اللّهُ اللّهُ (تَعَالَى) عَلَيْهِمْ فِي هَذَهِ الْمُناسَبَة فَا لَوْ اللّهُ (تَعَالَى) عَلَيْهِمْ فِي هَذَهِ الْمُناسَبَة مَا يُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ . .

قَالَ (تُعَالَى):

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُولَا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَئْنَسِينَ لِحَديث فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَئْنِسِينَ لِحَديث إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مَنْكُمْ وَاللَّهُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مَنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتَمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتَمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَقُلُولِهِنَّ مِنْ وَوَلُولِهِنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِبِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَارُ لِقُلُولِكُمْ وَقُلُولِهِنَ



## الاللك للة الواته الوهي الالك للة الواته الوهي

فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَصِيرَتِهِ الثَّاقِبَةِ ، يَرْجُو أَنْ يَفْسِرِضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الحِجَابَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيِّقٍ ، فَكَانَ يَقُولُ للنَّبِيِّ عَلِيٍّ :

-يًا رَسُولَ اللَّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَسرِ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤَمنينَ بِالحِجَابِ !

لَكِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ كَانَ لاَ يَفْرِضُ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا أَمَرَهُ اللَّهُ (تَعَسَالَى) بِذَلِكَ ، فَسَانْتَظَرَ حَستًى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْسه آية الْحجَابِ في تَلْكَ اللَّهُ الْمُبَارَكَة ..

وَلاَ شَكَّ أَنَّ لَنَا فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُسُّوةً حَسَنَةً ، حَيْثُ إِلَّا شَكَ أَسُوةً حَسَنَةً ، حَيْثُ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرَّأَةِ وَالْفَتَاةِ أَنْ يَحْتَشِمْنَ فِي لِبْسِهِنَّ إِنَّهُ يَجْتَشِمْنَ فِي لِبْسِهِنَّ وَكَلاَمَهِنَّ ، فَذَلكَ أَطْهَرُ لَقُلُوبِهِنَّ .

وَالَّذِى يَتَأَمَّلُ حَالَ الْمُجْتَمَعِ الْيَوْمَ ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ حَالُ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةِ مِنَ ابْتِذَالِ فِي الْمَلْبَسِ وَالْكَلاَم ، يُدْرِكُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِلَهِ يَهَ مِنْ فَرْضَ الْحِجَابِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيَّتِهَا ، وَلَكِنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيَّتِهَا ، وَلَكِنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيَّتِها ، وَلَكِنَّها وَالْحِجَابُ لَيْسَ فَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيَّتِها ، وَلَكِنَّهَا تَسَتَطيعُ أَنْ تُمَارِسَ حَيَاتَهَا بِشَكْلِ طَبِيعِي وَهِي مُرْتَديةٌ الْحِجَابُ وَجَابُ الظَّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكِنَهُ الْحِجَابُ وَجَابُ الظَّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكِنَهُ الْحِجَابُ وَالظَّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكِنَهُ

### بتكالدانيا لتحالك التاكلة الدانيا لحصا

حِجَابُ الْبَاطِنِ أَيْضًا ، حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ مُحْتَشِمَةً فِى جَوْهَرِهَا ، كَمَا هِي فِى مَظْهَرِهَا ، وَهَذَا هُوَ مَا يُرِيدُهُ اللَّهُ (تَعَالَى) لَنَا ، حَيْثُ إِنَّ الْمُجْتَمَعَ يَصِلُ بِذَلِكَ إِلَى بَرِ الأَمَان .

وَاشْتُهِرَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بِالنَّفَقَةِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى النَّفَقَةِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى الْفَ الْفُقَرَاءِ ، وَكَانَتْ مَاهِرةً فِي صِنَاعَةِ الْمَلابِسِ ، فَكَانَتْ

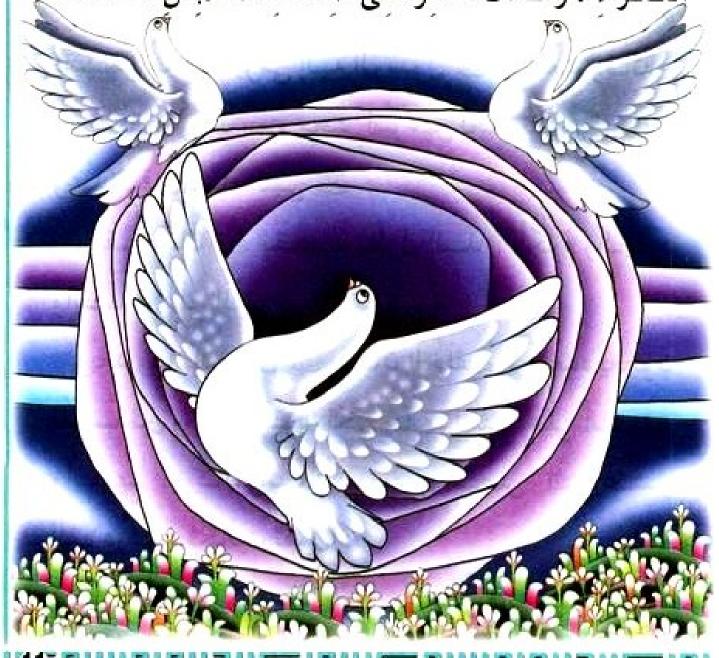

يحكنية الحرائد وكالكيك للوالد العراجي المتعالية

التكريوا تواطا تعصا التتكريوا تواطا تعد

تَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ ، وَذَاتَ يَوْمِ سَأَلَ نَسَاءُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ :

- أَيُّنَا أَسْرَعُ لِحَاقًا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

فَأَجَابَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْ :

- أَطُولُكُنَّ يَداً .

ورَاحَتُ كُلُّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقَيِيلُ يَكُمُ اللَّهِ وَلَمْ يَقَلِي اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلاَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَعُنْهُ مَا كَانَ يَرْمِي إِلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلاَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَعُنْهُ كَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ أَسْرَعَهُنَ لِحَاقًا بِالرَّسُولِ عَلَيْ ، وَعَنْدَئذ قَالَ نَسَاءُ النَّبِي عَلِي :

- لَقَدْ كَانَ عَلَى الْفُقَرَاء وَالْمُسَاكِين . وَالْجُودُ وَالْحُودُ وَالْمُودُ وَالْحُودُ وَالْمُودُ وَالْمُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُ

وَبَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، كَانَ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِه يُعْطُونَ لِلْمُسْلِمِينَ رَوَاتِبَ سَنَوِيَّةً لِكَى يُنْفِقُوا مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِمْ للمُسْلِمِينَ رَوَاتِبَ سَنَوِيَّةً لِكَى يُنْفِقُوا مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، وكَانَ رَاتِبُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اثْنَى عَشَرَ الْفَ درْهَم ، فكانت تقول :

-اللَّهُمَّ لاَ يُدْرِكُنِي هَذَا الْمَالُ مِنْ قَابِلٍ فَإِنَّهُ فِتْنَةٌ .



فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

- هَذِهِ أَلْفُ دِرْهُم ، فَاسْتَبْقِيهَا لِنَفْسِكِ وَحَاجَتِكِ . فَشَكَرَتْهُ زَيْنَبُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْمَالَ ، ثُمَّ لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهَا النَّهَارُ إِلاَّ وَقَدْ تَصَدُقَتْ بِهِ عَلَى الْفُقَراء

وَالْمُسَاكِينِ ، وَلَمْ تُبْقِ لِنَفْسِهَا دِرْهُمًا وَاحِدًا ..

وَكَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَشِيرَةَ الْعِبَادَةِ لِلَهِ ، تُدَاوِمُ عَلَى الذُّكْرِ والاسْتِغْفَارِ ، وقَدْ شَهِدَ الْعِبَادَةِ لِلَهِ ، تُدَاوِمُ عَلَى الذُّكْرِ والاسْتِغْفَارِ ، وقَدْ شَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ الرَّسُولُ عَلَى الذُّكْرِ والاسْتِغْفَارِ ، وقَدْ شَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَبَيْنَمَاكَانَ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكُلام يُقَالَ مَعْدَبُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكُلام أَعْضَبُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكُلام أَعْضَبُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكُلام أَعْضَبُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ أَنْ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَعْضَبُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَعْضَابُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ أَنْ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَعْضَابُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَمْ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَمْ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُهَا عَمْرُ بِنُ الْمُعَالِدَ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُولِ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

- خَلُّ عَنْهَا يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهَا أُوَّاهَةً !

وَظَلَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جُحْشِ صَوَّامَةً قُوَّامَةً ، تَحْشَى اللَّهَ
(تَعَالَى) فِي كُلِّ أُمُورِهَا ، وَتَسَصَدُّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ
وَالْمُحْتَاجِينَ ، حَتَّى صَعِدَتْ رُوحُهَا إِلَى بَارِئِهَا فِي الْعَامِ
الْعَشْرِينَ لَلْهَجْرَة .

وَحِينَ حَضَرِتْهَا الْوَفَاةُ ، لَمْ تَنْسَ التَّصَدُقَ عَلَى الْفُقَراءِ ، فِي تَلْكَ اللَّحَظَاتِ الصَّعْبَة ، الَّتِي يَنْسَى الإِنْسَانُ فِيهَا كُلَّ شَيءٍ ، فَقَدْ قَالَتْ لَمَنْ حَوْلَهَا :

\_إِنِّى قَدُّ أَعْدَدْتُ كَفَنِى ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَيَبْعَثُ إِلَىَّ بِكَفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى بِكَفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَافْعَلُوا .

وَصَلِّي عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَوَدَّعَهَا



التكالة إلا إلا الحكا الألكالة الدالا الدالا

الْمُسلَمُونَ إِلَى مَثْوَاهَا الأَخِيرِ بِالْبَقِيعِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وَقَالَتْ عَنْهَا عَائشَةُ رضى اللَّه عنها :

- ذَهَبَتْ حَمِيدَةً مُتَعَبِّدَةً ، مَفْزَعَ الْيَتَامَى وَالأَرَامِلِ .

وَقَالَتْ عَنْهَا أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

- كَانَتْ صَالِحَةً قُوَّامَةً ، تَعْمَلُ بَيدَيْهَا وَتَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ كُلِّهِ .

رَحِمُ اللّهُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَنَفَعَنَا بِسيرِتَهَا الْعَطِرَةِ ، حَيْثُ عَاشَتْ فِي كَنَفِ النّبِي عَلَيْ صَوَّامَةً قَوَّامَةً مُطيعةً للْعَطِرَةِ ، حَيْثُ عَاشَتْ فِي كَنَفِ النّبِي عَلَيْ صَوَّامَةً قَوَّامَةً مُطيعة للله وَلرَسُولِه ، مُحِبَّةً للْخَيْرِ وَالإِحْسَانِ . . وَلَعَلَ أَفْضَلَ مَا نُودَعُهَا بِهِ مَا قَالَتْهُ عَنْهَا السّيدة عَائشة رضى اللّه عَنْهَا :

ا تودعها به ما قالته عنها السيدة عايشة رضي الله عنها : \_ و لَهُ أَرُ امْ رأة قط خَيْس أَ فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَب ، و أَتْقَى لِلّهِ

وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأُوْصَلَ لِلرِّحِمِ وَأَعْظَمَ صَلَّدَقَةً ، وَأَشَدُّ إِخْلاَصًا

وتَفَانِيا فِي الْعُمُلِ الَّذِي تَتَقُرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ . .

رَحِمَهَا اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً ، وَنَفَعَ نِسَاءَنَا وَبَنَاتِنَا بِسِيرِتِهَا الْعَطَرَةِ الزَّكِيَّةِ مُنَّ الْمَثَلُ الأَعْلَى لِكُلِّ الْعَطَرَةِ الزَّكِيَّةِ مُنَّ الْمَثَلُ الأَعْلَى لِكُلِّ النِّعَلَةِ وَالاَعْتِبَارِ . . فَهَلْ مَنْ مُدَّكُو ؟ النِّسَاء ، وَحَيَاتُهُنَّ مَلَيْئَةٌ بِالْعَظَةِ وَالاَعْتِبَارِ . . فَهَلْ مَنْ مُدَّكُو ؟ ا

(يتبع) الكتابالقادم جويرية بنت الحارث

رقم الإيداع : ۲۰۰۱/۱۵۹۶۸ الترقيم الدولي : ۲۸۸ ـ ۲۲۹ ـ ۹۷۷